



حَرَجَ التَّاجِرُ ذَاتَ يَوْمِ مُسافِرًا بِتَجَارِتِهِ.. وفي الطَّرِيقِ شَعَرَ بِالجُوعِ فَدَ حَلَ مَطْعَمًا .. وفي المطْعَمِ الطَّرِيقِ شَعَرَ بِالجُوعِ فَدَ حَلَ مَطْعَمًا .. وكانَ قَدِ اتَّفَقَ عَلَى قُدِّمَتْ إلَيْهِ دَجَاجَةٌ وبَيْضَتَانِ .. وكانَ قَدِ اتَّفَقَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الحِسَابَ عِنْدِ عَوْ دَتِه مِنْ سَفَرِهِ .



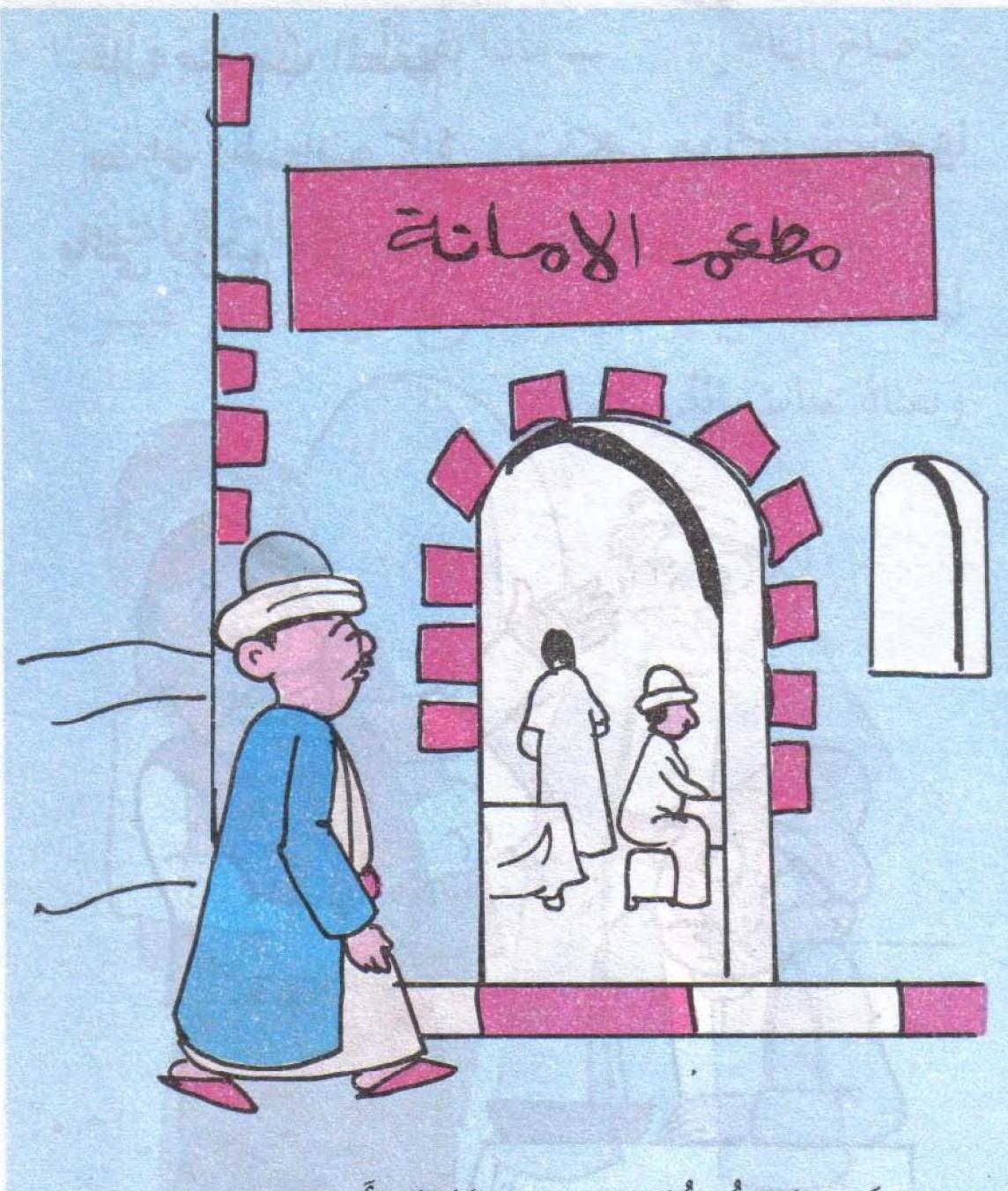

سَافَرَ الرَّجُلُ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وتَوَجَّه إِلَى المَطْعَمِ، فَأَكُلُ دَجَاجَةً وبَيْضَتَيْنِ، وطلَبَ حِسَابَهُ الفَدِيمَ والجِدِيدَ.

قَالَ صَاحِبُ المطْعَمِ: ـ إنَّ الحِسابَ كَبِيرٌ . ولَكِنَّنِي سَأَكْتَفِي بأَخْدِ مائتَيْ دِرْهَمِ حَتَّى تَصِيرَ زُبُونًا دَائِمًا عِنْدُنَا .



صَاحَ التَّاجِرُ: حَمَاذَا تَقُولُ ؟ مِائَتَى دِرْهَمٍ ثَمْنَا جَتَيْنِ وأَرْبِع بَيْضَاتٍ . قالَ صَاحِبُ المَطْعَمِ \_ إِنَّ الدَّجَاجَة الَّتِي أَكُلْتَهَا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُر يَيْضَةً لِخْرَجَ مِنْهَا دُجَاجٌ كَثِيرٌ، و بعْنَاهُ عِنَاتِ الدّراهِم



قال التاجر : \_ لَيْسَ هَذَا عَدْلًا كَيْفَ تَفْتَرِضُ بِأَنَّ الدَّجَاجَة كائث سَتَأْتِي بدَجَاجٍ كَثِيرٍ ؟.. هذا احتيال . فَعَضِبَ صَاحِبُ المَطْعَمِ ، واشتدَّ الجِدَالُ بَيْنَهُمَا .

قالَ صَاحبُ المطعَمِ:

\_لابُدَّ مِنْ شَخْصُ يَحْكُمُ بِينَنا، وأَنَا أَفَضِّلُ أَنْ نَذْهَبَ لِلْحَاكِمِ.. فَهَلْ لَدَيْكَ مَانِعٌ ؟ قَالَ التَّاجُرُ:

\_لِنَذْهَبْ للحاكمِ فَلَسْتُ مُذْنِبًا.



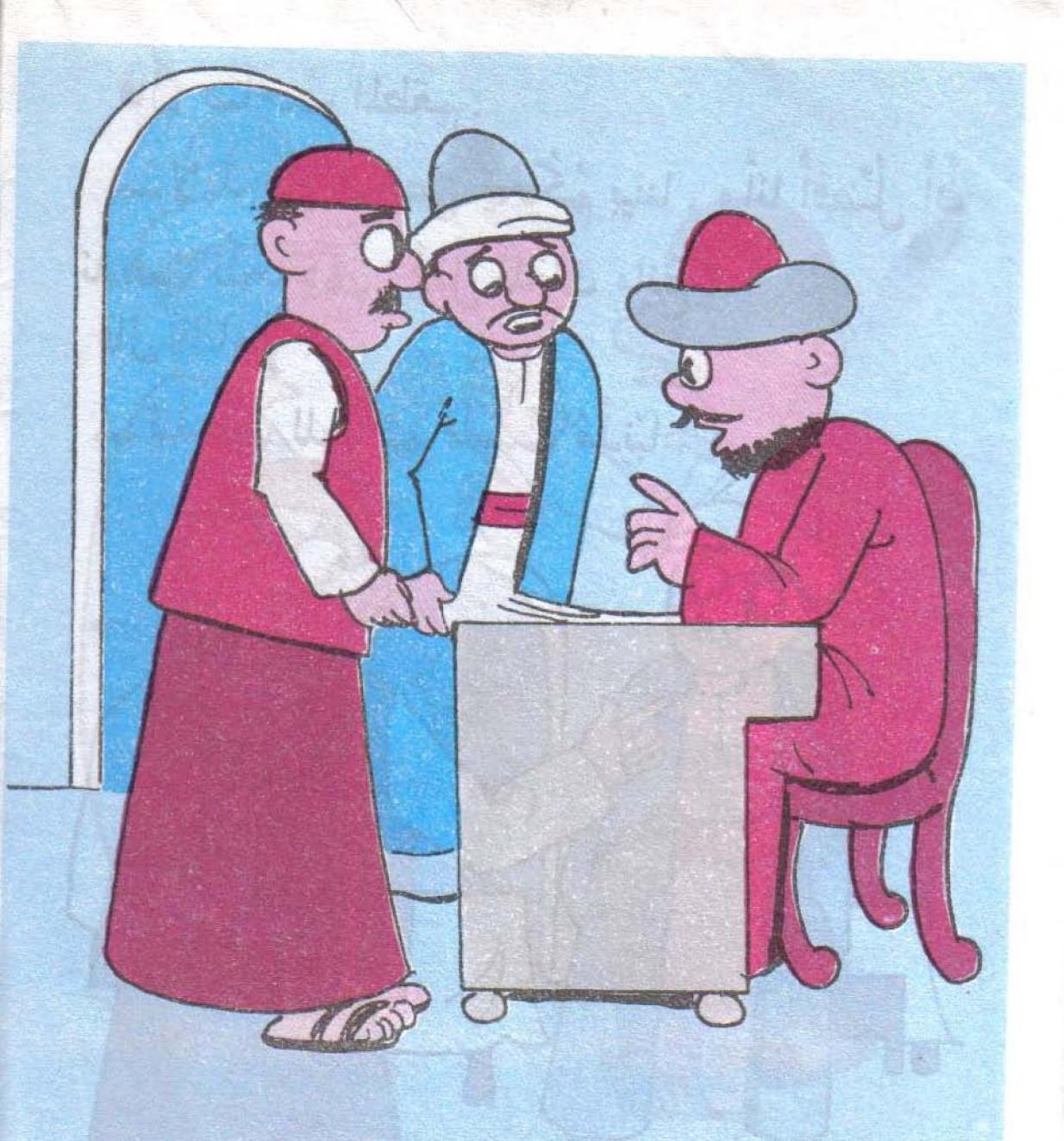

فَلَمَّا ذَهَبَا للحَاكِمِ أَنْصَفَ الحَاكِمُ صَاحِبَ المطْعَمِ لأَنَّهُ يَبْعَثُ إلَيْهِ بِأَلَدٌ الطَّعَامِ .... وسَأَلَ التَّاجرَ: لأَنَّهُ يَبْعَثُ إلَيْهِ بِأَلَدٌ الطَّعَامِ .... وسَأَلَ التَّاجرَ: \_\_\_ هَلِ اتَّفْقُتُمَا عَلَى الثَّمَنِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ؟. \_\_ هَلِ اتَّفْقُتُمَا عَلَى الثَّمَنِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ؟.

قَالَ التاجرُ: لا. قَالَ الحَاكم: \_ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلُ مِنَ الدَّجَاجَةِ والبَيْضَتَيْن فِي هَذِهِ المُدةِ عَلَى مِئَاتٍ مِنَ البَيْضِ والدَّجَاجِ. قَالَ التَّاجِرُ: \_ طَبْعًا . هَذَا مَعْقُولٌ لَوْ كَانَتْ الدُّجَاجَةُ حَيَّةً



قَالَ الحَاكِمُ: لَقَدْ ذُبِحَتْ مِنْ أَجْلِكَ طَبْعًا. قَالَ التَّاجِرُ: قَالَ التَّاجِرُ:

\_ لَقَدْ كَانَتْ مَذْبُوحَةً محمَّرةً، وكَانَتْ البَيْضَتَانِ مَقْلِيَّيْنِ .. وَلَكِنَّ الحَاكِمَ أَصَرَّ عَلَى إِنْصَافِ صَاحِبِ مَقْلِيَّيْنِ .. وَلَكِنَّ الحَاكِمَ أَصَرَّ عَلَى إِنْصَافِ صَاحِبِ مَ المَطْعَمِ وتَجَاهُلِ التَّاجِرِ .

فَطَلَبَ التَّاجِرُ تَأْجِيلَ الحُكْمِ إِلَى الغِدِ ؛ لأَنَّ عِنْدَهُ حَجَّةً سَيُقَدِّمُهَا .

فَأَجَابَهُ الحَاكِمُ إِلَى ذَلِكَ مُحَذِرًا مِنْ عَدَمِ المجيءِ والمُثُولِ أَمَامَهُ فِي الغَدِ.

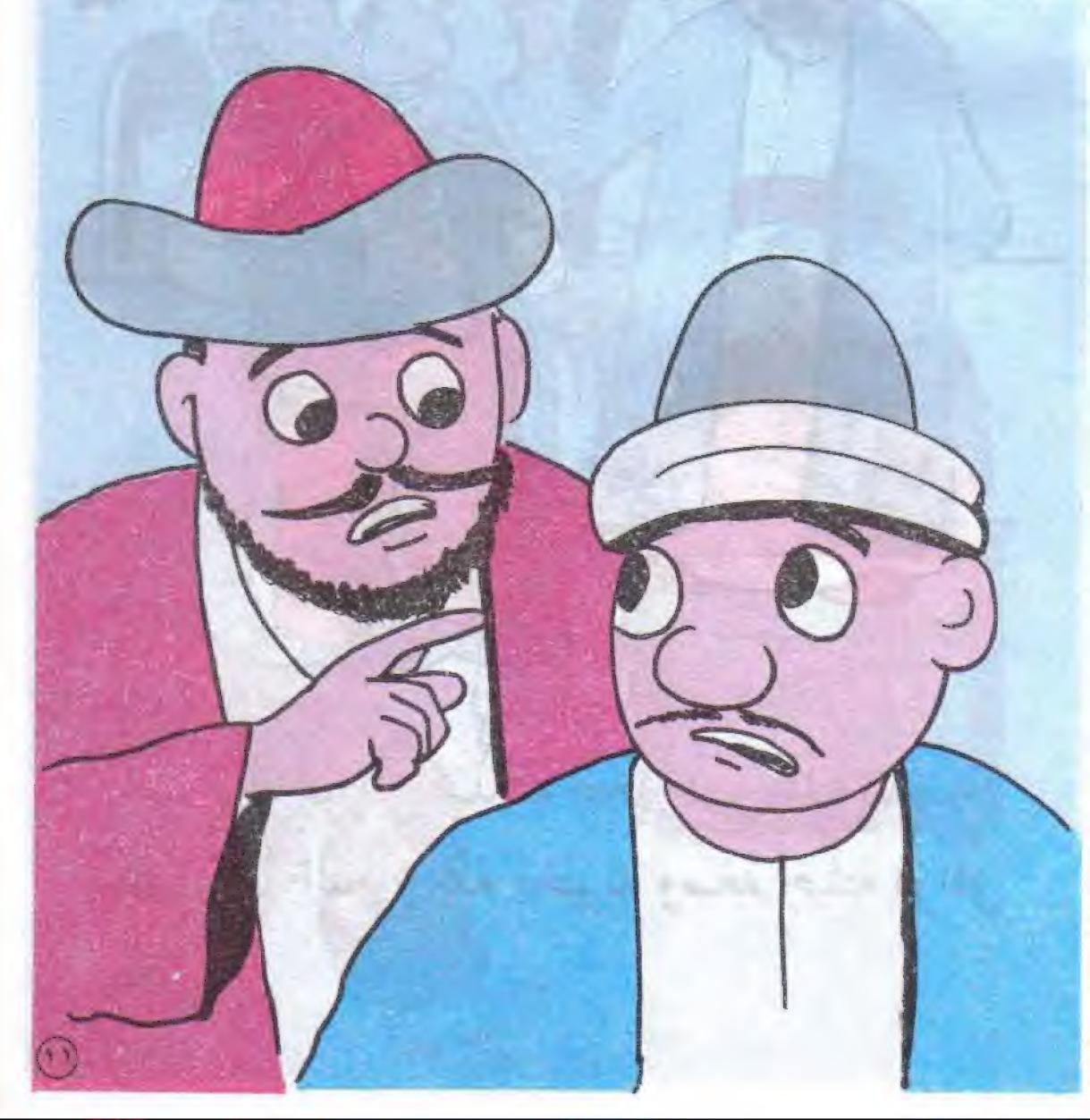



أَسْرَعَ التَّاجِرُ إِلَى صَدِيقِهِ جُحَا وقَصَّ عَلَيْهِ القِصَّةَ ، وطَلَبَ مِنْهُ الدِّفَاعَ عَنْهُ بِخِبْرَتِهِ وسِعَةِ حِيلَتهِ فَوَافَقَ حُحَا.

وفى صباح اليّوم التّالِى حَضرَ التّاجِرُ أَمَامَ الحَاكِمِ وقالَ:

\_ إِنَّ جُحَا سَيُقَدِّمُ حُجَّتِي .. فَانْتَظَرَ الكُلُّ قُدُومَ جُحَا الَّذِي تَأَخَّرَ كَثِيرًا .... ولَكِنَّهُ جَاءَ.





صَاحَ الحَاكِمُ: لِمَاذَا تَأْخَرْتَ وَتَرَكْتَنَا ننتظرُك؟. فَقَالَ جُحَا فِي هُدُوءٍ:

\_لا تَعْضَبُ يَا سَيِّدَى الحَاكمُ.. فَقَبْلَ حُضُورِى إِلَيْكَ جَاءَ شَرِيكِى فِي الأَرْضِ الَّتِى سَنَزْرَعُهَا قَمْحًا وَطَلَبَ البُذُورَ.

فَانْتَظَرْتُ حَتَّى سَلَقْتُ لَهُ مِقْدَارًا مِنَ القَمْحِ وَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ لِيبَدُرَهُ فِي الأَرْضِ. فَصَاحَ الحَاكمُ مُمَكِّمًا:

فَصَاحَ الحَاكمُ مُمَكِّمًا:

حما أَعْجَبَ مَا أَسْمَعُ!! هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّ القَمْحَ يُسْلَقُ ثُمَّ يُنْذُرُ فَيَنْمُو؟



فَقَالَ جُحًا عَلَى الفَوْرِ: ـ وَهَلْ سَمِعَ أَحَدُ أَنَّ الدَّجَاجَةَ الْحَمَّرةَ والبَيْضَ المسلُوقَ يَتَوَالدَانِ وَيَتَكَاثَرَانِ، ثُمَّ يُطْلَبُ ثَمَنًا لَهُمَا المسلُوقَ يَتَوَالدَانِ وَيَتَكَاثَرَانِ، ثُمَّ يُطْلَبُ ثَمَنًا لَهُمَا مِائَتَا دِرْهَمٍ مِنْ ذَلِكَ التَّاجِرِ؟. فَلَهُ يَنْطُق الحَاكِمُ وَحَرِجَ التَّاجِرُ مَعَ جُحَا سَعِيدًا فَلَهُ يَنْطُق الحَاكِمُ وَحَرِجَ التَّاجِرُ مَعَ جُحَا سَعِيدًا

فَلَمْ يَنْطُقِ الحَاكِمُ وَخَرِجَ التَّاجِرُ مَعَ جُحَا سَعِيدًا بِسِعَةِ حِيلَتِهِ وذكائِهِ.

